\* وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَرَكِ أَزُورَجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدُّفَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرَّبُعُ مِمَّا وَلَهُنَّ ٱلرَّبُعُ مِمَّاتَرَكْتُرُ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَكُ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّاتَرَكْتُمُ مِّنَ بَعَدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُونَ بِهَآ أَوْدَيْنَ ۚ وَإِن كَاتَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةً أَوِآمُرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أَوَأُخُتُ فَلِكُلَّ وَحِدِمِّنَهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكُثَرَمِنَ ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوۡدَيۡنِ غَيۡرَمُضَ آرِ ۗ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَلِيهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ وَهُ ٱللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وِيُدُخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجُرِي مِن تَحْتِهَ ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ الله وَمَرِ. يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَكَّرُكُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ وعَذَا بُكُ مُّهِ

وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسَّابِكُمْ فَٱسۡتَشْهِدُواْعَلَيْهِنَّ عُمَّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّا هُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ١ وَٱلَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُ مَافَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْعَنْهُ مَأَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابَا رَّحِيمًا ١ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَنَ إِلَكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُّ وَكُانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلْتَوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلْسَيِّعَاتِ حَتَّىۤ إِذَاحَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْكَانَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفًّا رُ أُوْلَى إِكَ أَعْتَدْنَا لَهُ مْرَعَذَا جَا أَلِي مَا ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِيْوُا ٱلنِّسَاءَ كَرُهَا ۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا ٓءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا ۖ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ بَيِّنَةٍ وَعَاشِرُ وَهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٓ أَن تَكُرُهُواْ شَيْئَا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا